

## الموسوعة الأشعرية

تعرف على عقيدة الأشاعرة عن قرب

Q **#** ≡

مذكرات همفر!! مذكرات كتبها الأشاعرة ونسبوها لشخصية وهمية وصدقوها!



1 capture 26 Dec 2019

وقفت على كتاب موسوم بـ- (مذكرات مستر همفر)( 1)، وهذا الاسم ليس بالغريب؛ فقد كنت أول ما قرأت عنه في "مجلة منار الهدى" التي يصدرها المكتب الإعلامي في جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، (العدد 28)، رمضان 1415هـ – شباط 1995، وهي مجلة يصدرها جماعة الأحباش (الهَرَرِيّين)؛ ولَمَّا قرأت ذلك المقال، تطلَّعَتُ نفسي للاطلاع على كتاب أو مذكرات هذا الجاسوس الإنجليزي – نفسِها – ؛ حتى أنظر فيه، وأعرف مدى صدق ما نُسِبَ للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله – في هذه المذكرات.

وبعد قراءة هذه المذكرات تبين لي أنّها كذب من أصلها، وأنّ (همفر) - هذا - شخصية وهميَّة، فأحببت أن أُطلع إخواني على ما وقفت عليه؛ حتى يكون هذا عوناً لهم في الدَّفاع عن الإمام - رحمه الله -، وليدفعوا بها في نحر كل مبتدع؛ {بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق} (الإسراء: 81). قال الله - تعالى - : {يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين} (الحجرات: 6). في هذه الآية درس عملي للفئة المؤمنة؛ التي تحرص على دينها وعلاقاتها بإخوانها المؤمنين، بأن تتوثَّق من كل إشاعة ترمي إلى خلخلة الصف، وبذر

وما زال أعداء (الشيخ محمد بن عبدالوهاب) -رحمه الله- يحاولون بشتى الطرق والوسائل تشويه (دعوته الإصلاحية)؛ وبضاعتهم مزجاة، ليس فيها إلا (الكذب) و(الافتراء)، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

> فيا طالب الحق! رسائل الإمام المجدد (محمد بن عبدالوهاب) -رحمه الله-ومؤلفاته مطبوعة على النحو التالي:

الشحناء، وإتاحة الفرصة للفرقة (2).

القسم الأول: العقيدة؛ مجلد . القسم الثاني: الفقه؛ مجلدان. القسم الثالث: "مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم"، والفتاوى؛ مجلد القسم الرابع: التفسير، ومختصر "زاد المعاد"؛ مجلد القسم الخامس: الرسائل الشخصية؛ مجلد قسم الحديث: خمس مجلدات ملحق المصنفات؛ جلد فهذه (اثنا عشر مجلداً)، جمعتها لجنة علمية متخصصة، منبثقة من جامعة (الإمام محمد بن سعود الإسلامية)، وصنَّفها وأعدَّها للتصحيح تمهيداً لطبعها: الدكتور (عبدالعزيز بن زيد الرومي)، والدكتور (محمد بلتاجي)، والدكتور (سيد حجاب)، وطبعت (بمطابع الرياض).

فمن كان طالباً للحقّ؛ فعليه أن يُقارِن بين كلام الإمام – رحمه الله – وبين كلام خصومه، فهذه كتبه ورسائله مطبوعة، فما كان فيها من حقّ قبلناه، وما كان فيها من خطأ، ومُخالفة للصواب رددناه، ولا نتعصّب لأحد، كائناً من كان؛ إلا الذي لا ينطق عن الهوى، الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله وسلم (3).

أمًا أن نعتمد على كلام (كافر نصر اني.. نكرة مجهول)؛ كان يشرب الكأس إلى الثُمالة (4)، بل هو يذكر عن نفسه الكذب (5).

ومن جعل الغراب له دليلاً يَمُرُّ به على جيفِ الكلاب

كيف يكون هذا ؟ والذي يتَّضح من رسائل وردود الإمام - رحمه الله - أنَّ فيها نفياً وتقنيداً لِمَا أَلصق بدعوته من تُهم وأكاذيب؛ لم يقلها؛ بل نفاها، وكرَّر مراراً القولَ: "هذا بهتان عظيم"(6).

ورحم الله الإمام الذهبي القائل: "ولم نر ذلك في كتبه" (7)؛ وذلك لما حكى أموراً نقلها بعضهم قد اتّهم بها الإمام ابن جرير الطبري -رحمه الله-.

و إنني أقول:إنَّ ما ورد في هذه (المذكرات) هو محضُ هُراءٍ، وكلامٌ عارٍ عن الدليل، لا ينطلي إلا على أحد رجلين:الأول: جاهل جهلاً مركباً، غبيٌّ لا يُغرِّق ما بين كوعه وكرسوعه.

و الثاني: صاحب هوي مبتدع، عدوُّ لدعوة التوحيد.

فاتقوا الله؛ فإن لحوم العلماء مسمومة، وسنَّة الله في منتقصيهم معلومة، ومن أطلق لسانه في العلماء بالنَّلب؛ ابتلاه الله قبل موته بموت القلب ... نسأل الله

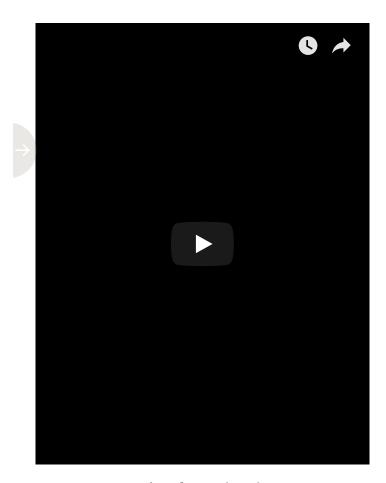

الأشاعرة أولى بالعمالة باعترافهم



1 capture

وبعد در استي لهذه (المذكرات) تبيَّن لي أنَّ هذه المذكرات من نسج خيال (فَرْد) أو (مجموعة) ؛ المقصود منها تشويه دعوة (الإمام محمد بن عبد الوهاب) - رحمه الله - بالكذب والافتراء، والأدلة على ما أقول كثيرة؛ إليك بعضاً منها:

أو لاً: بتَنَبُّع التواريخ المذكورة في (المذكرات) يظهر لنا أنَّ (همفر !!) لَمَّا التقي بالشيخ – رحمه الله -؛ كان عمر الشيخ – الافتراضي – وقتئذ (عشر سنين!!)، وهذا أمر لا يتناسب - بل يتناقض - مع ما ذُكر في المذكرات (ص30) من أنَّ (همفر) تعرَّف: "على شاب كان يتردد على هذا الدكان، يعرف اللغات الثلاث؛ التركية والفارسية والعربية، كان في زي طلبة العلوم الدينية، وكان يسمى بـ- (محمد بن عبد الوهاب) وكان شاباً طموحاً للغاية" أهـ. و إليك تفصيل ذلك بالدليل:

- ذكر أنَّ وزارة المستعمرات (البريطانية) أوفدته إلى الآستانة (مركز الخلافة الإسلامية) سنة (1710م -1122هـ).
- ذكر في (ص18) أنه مكث في الأستانة سنتين؛ ثم رجع إلى لندن حسب الأو امر؛ لتقديم تقرير مُفصل عن الأوضاع في عاصمة الخلافة.
  - ذكر في (ص22) أنَّه مكث في لندن ستة أشهر.
  - ذكر في (ص22) أنه توجه إلى البصرة، وأخذت منه الرحلة ستة أشهر.
    - وفي أثناء وجوده في البصرة النقي بالشيخ رحمه الله -.
- يكون مجموع التواريخ الماضية هو (1713) أي : سنة (1125 هـ) (8) ، والشيخ رحمه الله ولد سنة (1703 م) (1715هـ)؛ فيكون عمر الشيخ (محمد بن عبد الوهاب) - رحمه الله - وقت لقاء (همفر) به؛ عشر سنين!! وهذا واضح جداً في بطلان هذه المذكرات جملةً وتفصيلاً.

ثانياً: ذكر في (المذكرات) (ص100) أن الشيخ (محمد بن عبد الوهاب) - رحمه الله - أظهر دعوته في سنة (1143) هجرية، وهذا كذب واضح؛ حيث إن تاريخ إعلان الشيخ - رحمه الله - دعوته هو نفسه التاريخ الذي توفي فيه والده، وهو سنة (1153هـ) ( 9)، فانظر إلى هذا التفاوت الواضح في التاريخ.

ثالثاً: إنَّ موقف (الحكومة البريطانية) من دعوة الشيخ (محمد بن عبد الوهاب)؛ ليس التأبيد والدعم؛ وإنما هو العداء والمحاربة - كما سيأتي معنا بدليله -. رابعاً: لا نَجدُ ذكراً لهذه (المذكرات) في سالف الزمان؛ رغم حرص أعداء هذه (الدَّعوة المُباركة) على تشويهها، ونشر كل ما يُسيء إليها، وخروجها في هذا الوقت المُتأخر دليل على افترائها وتلفيقها.

خامساً: (همفر) هذا (نكرةٌ) لا يُعرَف؛ فأين هي المعلومات التفصيليَّة عنه؛ من حيث اسمُه، ورتبتُه، وما يتعلق بوظيفته ومهمَّتِه من كتب ووثائق (الحكومة البريطانية) ؟!

سادساً: إنَّ الذي يقرأ هذه (المذكرات) يجزم بأنَّ مؤلفها ليس نصر انياً؛ لوجود كثير من العبارات التي فيها الطعن والانتقاص (بالدّين النصراني) و (الإنجليز) أنفسهم، وبعض العبارات التي فيها مدح (الإسلام)؛ من ذلك -على سبيل المثال- انظر: (ص14، 15، 16، 24، 26، 84، 50، 66) . سابعاً: النسختان المطبوعتان ترجمةً لهذه (المذكرات)، لم يُذكر فيهما أية معلومات عن هذه (المذكرات)؛ من حيث النسخة الأصلية التي تُرجمَت عنها، وهل هي مطبوعة أم مخطوطة؟! وبأيّ لغةٍ؟!

ثامناً: المُترجمُ نكرة؛ ففي النسخة (أ) لم يُذكر عنه أيُّ شيء، وفي النسخة (ب) رمز له بـ- (د.م.ع.خ)!!

تاسعاً: كثرة الفروق بين (النسختين) (المترجمتين) ، وبعضها فروق جوهرية.

عاشراً: في النسخة (ب) تاريخ ترجمة هو : (25 حزيران 1990)؛ فهل مثل هذه (الوثائق المهمّة) تبقي حبيسة، ولا ترى النُّور إلا بعد (199) عاماً من وفاة الشيخ - رحمه الله - ؟!!

الحادي عشر: اتَّفقت (النسختان) على كتابة تاريخ (2/1/ 1973) في نهاية (المذكرات)؛ وهذا التاريخ لا أدري ما هو: هل هو تاريخ كتابة هذه (المذكرات) من (همفر) - كما هو ظاهر - !! وهذا يؤكد كذب هذه المذكرات؛ إذ إنَّ وفاة الشيخ (محمد بن عبد الوهاب) - رحمه الله - قبل هذا التاريخ بأعوام كثيرة!

أم هو تاريخ افتراء واختلاق هذه (المذكرات)؟!!

الثاني عشر: إنَّ ما في كُتب الشيخ (محمد بن عبد الوهاب) كلُّه يُكذِّب ما ورد في هذه المذكر ات؛ كما سيأتي تفصيله - إن شاء الله - في الصفحات القادمة. الثالث عشر: إن واقع الشيخ - رحمه الله - وواقع دعوته؛ ينفي ذلك كلُّه.

الرابع عشر: شهادة أعداء الشيخ - رحمه الله - ؛ من مسلمين وكفار تنفي عنه ما في هذه المذكرات، وهذا أمر مستقيض، ولو تتبعناه لطال بنا البحث. موقف (الإنجليز) من دعوة الإمام (محمد بن عبد الوهاب) - رحمه الله -:

لمس الإنجليز آثار دعوة الشيخ - رحمه الله - السَّلفية، في أعظم مكان يعتزُّون باستعماره والاستيلاء على خيراته، عندما تلقَّفها الهنود على يد الدَّاعية الإسلامي (أحمد بن عرفان)، الشهير (بأحمد باريلي)، وأتباعه، وفي حركات أخرى مثل: (الفراتقيين وتيتومان) (نزار علي) ( 10)، تلك الدّعوات التي ناوأت (القاديانيَّة) الكافرة؛ التي أرادها (الإنجليز) واجهة إسلامية تُحقّق مآربهم، وينضوي تحتها من لا يعرف من الإسلام إلا اسمه.

ويظهر انز عاج (الإنجليز) وحرصهم على القضاء على دعوة الشيخ (محمد بن عبد الوهاب) - رحمه الله - ؟ - التي تُمثّل يقظة جديدة في الدين

(الحكومة الإسلاميّة) التي تحرَّكت في (الجزيرة) لإيقاظ المسلمين، وليقضي على قاعدة (الدعوة السَّلفيَّة) بنفسه؛ لِما أحدثته من خوف وقلق في داخل (الحكومة الإنجليزية) خوفاً على مصالحها، وقد كان في (رحلته) هذه ضمن قافلة كبيرة أغلبها من الأتراك، أبانت هذه (الرحلة) جانباً مهمًا في التعاطف والحرص على القضاء على هذه (الاَعوة)؛ التي تُمثّل يقظة إسلامية توحِّد المسلمين، كما أبانت عن حقد (الإنجليز) على (الإسلام)، ذلك الحقد المُخطّط له من (النَّبشير الكنسي) المُوجَه بأفكار (المستشرقين) ودسائسهم.

فقد مرَّ (سادلير) (بالدِّرعية) متخفَّيا في (13) أغسطس من عام (1819م) ( 11)، وبعد أن ارتاحت نفسه، شدَّ الرِّحال لاحقاً (بإبراهيم باشا)، حتى أدركه في (آبار علي)، على مقربة من (المدينة المنورة)؛ ليُقدِّم له التَّهاني بهذا النَّصر(12)، مقرونة بهدايا (حكومة الهند الشرقية = الحكومة البريطانية).

## الرد التَّفصيلي على ما ورد في هذه المذكرات:

الملاحظة الأولى: ذكر في (ص 30) أنَّ الشيخ (محمد بن عبد الوهاب) كانت له صداقة لرجل شيعي اسمه (عبد الرضا).

أقول: صداقة الشيخ - رحمه الله - للشّيعة من أوضح الباطل، وهو كذب مفضوح، وللشيخ - رحمه الله - رسالة مطبوعة مُتداولة بعُنوان: "رسالة في الرَّدِ على الرَّ اعلى الرَّ على الرَّ على السَّيعة، وعقائدهم الشنيعة..

الملاحظة الثانية: ذكر في (ص 30)؛ أنه في البصرة يلتقي السُّني والشِّيعي وكأنهما إخوة.

أقول: هذا أمر يدل على جهل كاتب هذه (الافتراءات)، فهذا أمرٌ لم يكن في يوم من الأيام البتة-، ولن يكون أبداً، فالشيعة يكفّرون أهل السنة، وأهل السنة أنبتوا -من كتب الشيعة- أنفسهم تحريفهم للقرآن، وتكفير هم للصحابة إلا نفراً يسيراً، والغلو في أئمتهم، وأنهم أوصلوهم إلى مرتبة الألوهية... وغير ذلك مما ليس هذا مجال بسطه موثقاً (14)!!!

الملاحظة الثالثة: ذكر في (ص30)؛ أن الشيخ (محمد بن عبدالوهاب) كان يعرف اللغات الثلاث: التركية، والفارسية، والعربية.

أقول: هذا أمر ليس بثابت؛ بل هو باطلٌ جداً، ويُستبعد أن يتعلم الشيخ -رحمه الله- لغة أعجمية ليس مضطراً لها، وقد استغنى بالعربية؛ وهي لغة (السلف الصالح) من المسلمين، والتي نزل بها القرآن، ودُوّنت بها السنة؛ وليس في مؤلفات الشيخ -رحمه الله- وآثاره ما يدل على شيء من هذا -البتة- ، بل إنها على (المنهج السلفي)، بعيدة كل البعد عن مخالفة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه ( 15).

الملاحظة الرابعة: ذكر في (ص 31)؛ أن (الشيخ محمد بن عبد الوهاب) لم يكن يرى أي وزن لأتباع المذاهب الأربعة المتداولة بين أهل السنة ويقول: إنها ما أنزل الله بها من سلطان!

أقول: موقف الشيخ – رحمه الله – من المذاهب الأربعة واضح في كتبه؛ ومما قاله في بيان مذهبه: "نحن مقلدون للكتاب والسنة وصالح سلف الأمة، وما عليه الاعتماد من أقوال الأئمة الأربعة؛ أبي حنيفة النعمان بن ثابت، ومالك بن أنس، ومحمد بن إدريس، وأحمد بن حنبل – رحمهم الله -" أهـ (16). وقال – رحمه الله –: "أما مذهبنا؛ فمذهب الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، ولا ننكر على أهل المذاهب الأربعة، إذا لم يخالف نص الكتاب والسنة وإجماع الأمة وقول جمهورها" أهـ (17).

وقال – رحمه الله – : "وأما المتأخرون – رحمهم الله – فكتبهم عندنا؛ نعمل بما وافق النص منها، وما لم يوافق النص لا نعمل به "أهـ (18). وأنقل لك شهادة الشيخ (محمد رشيد رضا) حيث قال: "... وأنهم (19) في الأصول على مذهب جمهور السلف الصالح، وفي الفروع على مذهب الإمام (أحمد)، وأنهم يحترمون مذاهب (الأئمة الأربعة)، ولا يفرقون بين أحد من مقلديهم، وإنما قال (ابن عابدين) – ومن تبعه – ما قاله؛ تصديقاً لأكاذيب الشيخ (أحمد دحلان) ومفترياته، مع عدم وجود شيء من كتب (الشيخ) وكتب (أو لاده وأحفاده) في الأيدي، ونحن كنا نصدق هذه الإشاعات التي أشاعتها السياسة (التركية) عنهم تصديقاً (لابن عابدين) وأمثاله؛ وقد طبعت كتبهم وكتب أنصارهم في عصرنا، فلا عذر لأحدٍ في تصديق (الحشوية) (والمبتدعة) (وأهل الأهواء) فيهم، وقد ذُكرت هذه الإشاعات مرةً بمجلس الأستاذ الكبير الشيخ (أبي الفضل الجيزاوي) (شيخ الأزهر) في إدارة المعاهد الدينية، فاستحضرت لهم نسخاً من كتاب "الهدية السنية" فراجعها (الشيخ الكبير)، وعنده طائفة من أشهر (علماء الأزهر)، فاعترفوا بأن ما فيها هو عين مذهب جمهور أهل السنة والجماعة" أهـ (20).

الملاحظة الخامسة: ذكر في (ص 30)؛ أن الشيخ (محمد بن عبد الوهاب) و (عبد الرضا) الشيعي كانا ناقِمَيْنِ على الخليفة.

أقول: والجواب على هذا من وجوه، هي:

1 - الشيخ - رحمه الله - يرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين؛ ومن ذلك قوله: "وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برِّ هم وفاجر هم، ما لم يأمروا بمعصية الله، ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به، وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة؛ وجبت طاعته، وحرم الخروج عليه" أهـ (21)، وقال أيضاً: "الأصل الثالث: أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا، ولو كان عبداً حبشياً، فبين الله له هذا بياناً شائعاً كافياً بوجوه من أنواع البيان شرعاً وقدراً، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند كثير ممن يدعي العلم، فكيف العمل به؟!" أهـ (22).

2 - الشيخ - رحمه الله - كان لا يجد أدنى شكِّ في أن محل دعوته ليست خاضعة لدولة الخلافة؛ من ذلك قوله: "أن هذا الذي أنكروا علي وأبغضوني وعادوني من أجله، إذا سألوا عنه كل عالم في الشام أو اليمن أو غيرهم، يقول: هذا هو الحق، وهو دين الله ورسوله، ولكن ما أقدر أن أظهره في مكاني

أو الاستيلاء عليها؛ لشعوره أن ذلك الفعل يُفسر على أنه خروج على (دولة الخلافة)، ولم تُحرك (دولة الخلافة) ساكناً، ولم تبدُر منها أية مبادرة امتعاض، أو خلاف يُذكر؛ رغم توالى أربعة من (سلاطين آل عثمان) الخلافة، أثناء حياة الشيخ - رحمه الله - .

4 - دولة (الخلافة العثمانية) لم يكن لها سيطرة على (نجد)؛ فلم تشهد (نجد) - على العموم - نفوذاً (الدولة العثمانية)، وما امتد إليها سلطانها؛ فلم يكن في (نجد) رئاسة ولا إمارة (للأثراك)، ولا أتى إليها (ولاة عثمانيون)، ولا جابت خلال ديارها حامية (تركية)؛ في الزمان الذي سبق ظهور دعوة الشيخ (محمد بن عبد الوهاب)؛ بل كانت (نجد) (إمارات صغيرة) (وقرى متناثرة)، وعلى كل بلدة أو قرية - مهما صغرت - أمير مستقل، وهي إمارات بينها قتال وحروب ومشاجرات.

ومما يدل على هذه (الحقيقة التاريخية) استقراء تقسيمات (الدولة العثمانية) الإدارية، فمن خلال (رسالة تركية) عنوانها: "قوانين آل عثمان در مضامين دفتر ديوان" – يعني: (قوانين آل عثمان فيما يتضمنه دفتر الديوان) – ألفها (يمين علي أفندي)؛ الذي كان أميناً للدفتر الخاقاني، سنة (1018هـ) الموافقة لسنة (1690م)، ونشرها (ساطع الحصري) ملحقاً من ملاحق كتابه "البلاد العربية والدولة العثمانية" (ص 230 – 240)؛ من خلال هذه الرسالة تبين أنه منذ أوائل القرن الحادي عشر الهجري، كانت (دولة آل عثمان) تنقسم إلى (32) إيالة، منها (14) إيالة عربية، وبلاد (نجد) ليست منها، ما عدا (الأحساء)، إن اعتبرناها من (نجد).

ثم إن نفوذ (العثمانيين) ما لبث أن ضعف في (جزيرة العرب)؛ نتيجة لمشاكلهم الداخلية والخارجية، فاضطروا في نهاية الأمر إلى ترك (اليمن)؛ بسبب ثورة أنمة صنعاء ضدهم، واضطروا إلى مغادرة (الأحساء) أيضاً أمام ثورة زعيم بني خالد (براك بن غرير) وأتباعه سنة (1080هـ) (24).

5 - منطقة (نجد) لم تُعرَف بوجود شيء من (الخيرات) (والثروات)، التي تجعل تلك المنطقة محل طمع (الخلافة العثمانية)، وغيرها.

الملاحظة السادسة: ذكر (ص34) أن الشيخ - رحمه الله - كان له رأيه المستقل الذي لا يهتم حتى بالخلفاء الأربعة أمام ما يفهمه هو من القرآن والسنة. وذكر في (ص37) أن (همفر) كان يبين للشيخ (محمد بن عبد الوهاب)، أنه أكثر موهبة من (علي وعمر)!

أقول: أما اعتقاد الشيخ - رحمه الله - في الصحابة - رضوان الله عليهم -؛ فهو التالي:

قال – رحمه الله – : "و أتولّى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، و أذكر محاسنهم، و أترضى عنهم، و أستغفر لهم، و أكف عن مساويهم، و أسكت عما شجر بينهم، و أعتقد فضلهم" (25)، وقال – رحمه الله-: "وقد جاءت الآيات و الأحاديث النّاصة على أفضلية الصحابة، و استقامتهم على الدين" اهـ (26). وقال – رحمه الله-: "وقد تو اتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على كمال الصحابة – رضي الله عنهم -، خصوصاً الخلفاء الر الله ين ما ذكر في مدح كل و احد مشهور بل متو اتر؛ لأنَّ نَقَلَةَ ذلك أقو ام يستحيل تو اطؤهم على الكذب، ويُفيد مجموع أخبار هم العلم اليقيني بكامل الصحابة و فضل الخلفاء"اهـ (27)

وقال - رحمه الله -: "ومن اعتقد منهم - أي: الرافضة - ما يوجب إهانتهم - أي: الصحابة -؛ فقد كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به من وجوب إكرامهم وتعظيمهم، ومن كذّبه فيما ثبت عنه قطعاً؛ فقد كفر "اهـ( 28)، وقال - رحمه الله -: "فمن سبّهم؛ فقد خالف أمر الله به من إكرامهم، ومن اعتقد السوء فيهم كلهم، أو جمهور هم؛ فقد كذب الله - تعالى - فيما أخبر من كمالهم وفضائلهم، ومكذبه كافر " اهـ( 29).

الملاحظة السابعة: ذكر في (37-38) أن (همفر) قال للشيخ (محمد بن عبد الوهاب) بأن الجهاد ليس فرضاً... وبعد نقاش هز الشيخ رأسه علامة للرضا!! أقول: مذهب الشيخ – رحمه الله – في الجهاد بينه – جلياً – بقوله: "وأرى الجهاد ماضياً مع كل إمام؛ براً كان أو فاجراً، وصلاة الجماعة خلفهم جائزة، والجهاد ماض منذ بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم، إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، لا يبطله جور جائر، ولا عدل عادل" اهـ (30). فهذا يُكذّب ذاك، ويُبطله...

الملاحظة الثامنة: ذكر في (38) أن (همفر) أقنع (الشيخ محمد بن عبد الوهاب) بأن (متعة النساء جائزة)، وأنه تمتع بامرأة مسيحية من اللاتي كن مجندات من قِبل وزارة المستعمرات الإفساد الشباب المسلم!

أقول: سلسلة الكذب لا تنتهي؛ فسبحان الله! فهل مثل هذا الكلام يُصدق عن (إمام من أئمة أهل السنة)؛ ألف كتاباً في (الرد على الرافضة)، وجعل الرد عليهم في مطالب، منها: (مطلب المتعة)، قال – رحمة الله – في نهاية المطلب – ما نصُّه -: "والحاصل: أن المتعة كانت حلالاً ثم نُسخت وحُرمت تحريماً مؤبداً، فمن فعلها؛ فقد فتح على نفسه باب الزنا"أهـ(31).

الملاحظة التاسعة: ذكر في (38 و 42) أن (همفر) بعد نقاش أقنع (الشيخ محمد بن عبد الوهاب) بأن (شرب الخمر) ليس بحرام، وأن (الصلاة) ليست فرضاً؛ فشرب الخمر، وتهاون في الصلاة!!!

أقول: قال الشيخ - رحمه الله - في رسالته إلى عالم بغداد (الشيخ عبد الرحمن السويدي) - رحمه الله - بعد أن بيّن له عقيدته، وما يدعو الناس إليه من إخلاص العبادة الله - تعالى -، وإنكار ما فشا في الناس من أمر الشرك؛ من دعاء الأموات، والالتجاء إليهم من دون الله - تعالى -، قال - رحمه الله -: "فإني ألزمت من تحت يدي بإقام الصلاة، وإيتاء الزّكاة، وغير ذلك من فرائض الله، ونهيتهم عن الرّبا، وشرب الخمر والمسكرات، وأنواع المنكرات، فلم يمكن الرؤساء القدح في هذا وعيبه؛ لكونه مستحسناً عند العوام، فجعلوا قدحهم وعداوتهم فيما آمر به من التوحيد، وأنهى عنه من الشرك، ولبّسوا على العوام: أن هذا خلاف ما عليه أكثر الناس، وكبرت الفتتة جداً، وأجلبوا علينا بخيل الشيطان وَرَجِلِه؛ منها: إشاعة البهتان بما يستحي العاقل أن يحكيه،

(الوهابيين) قد انطفأت، فقد عرفت من كلّ (البدو) الذي قابلتهم في (نجد) أنهم سنتُون، وأنهم يداومون على (الصلاة) المفروضة حتى في السفر الطويل، وتحت أقسى الظروف" (33). وهذا الكلام في أتباع (الشيخ محمد بن عبد الوهاب) بعد وفاته فتأمل!!

الملاحظة العاشرة: ذكر في (ص 54) بأنَّ (الشيخ محمد بن عبد الوهاب) ذهب إلى (أصفهان وشيراز).

أقول: الشيخ – رحمه الله – لم يذهب إلى (أصفهان وشيراز)؛ فإن الذين ترجموا للشيخ حرصوا على تدوين كلِّ ما يتَّصل برحلاته، وبذكر البلاد التي زارها، ولم يذكر أحدٌ منهم ذهاب الشيخ – رحمه الله – إلى (فارس وإيران وقم وأصفهان وشيراز)! ومن ذكر هذا إنما نقله عن بعض المستشرقين الذين ذكروا ذلك في مؤلفاتهم المعروفة بالأخطاء، ومجانبة الحقيقة؛ أمثال: مرجليوث في "دائرة المعارف الإسلامية"، وبرايجس، وهيوجز، وزيمر، وبلقريف(34).

الملاحظة الحادية عشر: ذكر في (ص 54) أن (الشيخ محمد بن عبد الوهاب) يؤمن (بالتقية).

أقول: قال الشيخ - رحمه الله - في معرض ردِّه على (الرَّافضة) في مسألة (التقية): "والمفهوم من كلامهم أن معنى (التقية) عندهم: كتمان الحق، أو ترك اللازم، أو ارتكاب المنهى؛ خوفاً من الناس، والله أعلم.

فانظر إلى جهل هؤ لاء الكذبة، وبنوا على هذه (التقية) المشؤمة كتم علي نص خلافته ومبايعة الخلفاء الثلاثة...

وهذا يقتضي عدم الوثوق بأقوال أئمة أهل البيت وأفعالهم؛ لاحتمال أنهم قالوها أو فعلوها (تقية) إ...

ما أشنع قول قوم يلزم منه نقص أئمتهم المبرئين عن ذلك" اهـ (35).

الملاحظة الثانية عشرة: ذكر في (98)؛ أن من الخطط التي وضعت (للشيخ محمد بن عبد الوهاب) تكفير كل المسلمين، وإباحة قتلهم، وسلب أموالهم!! أقول: هذا من الافتراءات الكثيرة التي روجها أعداء (الدعوة)، وأنا ناقل من كلام (الإمام محمد بن عبد الوهاب) ما يدحض هذه الفرية، ويبين أن منهجه في (التكفير) هو (منهج أهل السنة والجماعة).

قال – رحمه الله -: "أركان الإسلام الخمسة: أولها الشهادتان، ثم الأركان الأربعة؛ إذا أقر بها وتركها تهاوناً، فنحن وإن قاتلناه على فعلها، فلا نكفّر هبتركها، والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلاً من غير جحود، ولا نكفّر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم؛ وهو الشهادتان" اهـ( 36)، وقال – رحمه الله بي ركها، والعلماء الذي على قبر عبد القادر، والصنم الذي على قبر أحمد البدوي، وأمثالهما؛ لأجل جهلهم، وعدم من ينبّههم"اهـ( 37)، وقال – رحمه الله -: "و أما الكذب والبهتان؛ فمثل قولهم: إنا نكفّر بالعموم، ونوجب الهجرة البينا على من قدر على إظهار دينه، وأنا نكفّر من لم يكفّر ومن لم يقاتل، ومثل هذا وأضعاف فكل هذا من الكذب والبهتان؛ الذي يصدّون به الناس عن دين الله ورسوله..." اهـ( 38)، وقال – رحمه الله -: "و لا نشهد لأحد من المسلمين بجنة و لا نار؛ إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أرجو للمسلم، وأخاف على المسيء" اهـ( 39)، وقال – رحمه الله الأحد أكفر أحداً بذنب، ولا أخرجه من دائرة الإسلام" اهـ( 40)، وقال – رحمه الله -: "وأما ما ذكره الأعداء عني أنِّي أكفّر بالظنِّ، والموالاة، أو أكفر الجاهل الذي لم يقم عليه الحجة، فهذا بهتان عظيم؛ يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله" اهـ( 41)، وقال – رحمه الله -: "وأجلبوا علينا بخيل الشيطان وَرَجِله، منها: إلله الذي المسائل عظيم" اهـ(42)، وقال – رحمه الله -: "وأجلبوا علينا بخيل الشيطان وَرَجِله، منها: إلله عبداً هذا بهتان بما يستحي أن يحكيه، فضلاً على أن يغتريه، ومنها ما ذكرتم: أني أكفر جميع الناس إلا من اتبعني، وأز عم أن أنكحتهم غير صحيحة، ويا عجباً كيف يدخل هذا في عقل عاقل؟ هل يقول هذا مسلم أو كافر أو عارف أو مجنون؟!!..." اهـ( 34)، وقال – رحمه الله -: "وكذلك تمويهه على الطغام بأنَّ ابن عبد الوهاب يقول: الذي ما يعمله من قلوبنا بأن من عمل بالتوحيد، وتبراً من الشرك وأهله، فهو مسلم هلي يورمان وأي مكان، وإنما نكفر من الشرك بالله في إلي نقول: الله الحجة على بطلان الشرك" الهـ( 44) وقال – رحمه الله -: "وأما القول: اثا نكفر بالعموم فذلك من بهتان الأعداء، الذي يصدّون به عن هذا البيّن، ونقول: سبحانك هذا بهتان عظيم" اهـ(45) .

والآن أذكر لك أيها (القارئ الكريم) شهادة (حق) من بعض العلماء على هذا الكلام:

قال الشيخ العلامة الكبير المحدِّث الفقيه النحرير (محمد بشير السهسواني الهندي) نافياً عن الشيخ (محمد بن عبد الوهاب) تهمة (تكفير المسلمين واستباحة قتلهم وسلب أموالهم وهتك أعراضهم): "إن الشيخ وأتباعه لم يُكفروا أحداً من المسلمين، ولم يعتقدوا أنهم هم المسلمون، وأنَّ من خالفهم هم المشركون، ولم يستبيحوا قتل أهل السُّنَة وسبي نسائهم... ولقد لقيت غير واحد من أهل العلم من أتباع الشيخ، وطالعت كثيراً من كتبهم، فما وجدت لهذه الأمور أصلاً وأثراً، بل كل هذا بهتان وافتراء" اهـ ( 46)، وعلَّق (الشيخ محمد رشيد رضا) على الكلام السابق بقوله: "بل في هذه الكتب خلاف ما ذُكر وضدُّه؛ ففيها أنهم لا يُكفرون إلا من أتى بما هو كفر بإجماع المسلمين" اهـ ( 47 ).

الملاحظة الثالثة عشرة: ذكر في (98) أن من الخطط التي وضِعت (للشيخ محمد بن عبد الوهاب)؛ هدم القباب والأضرحة.

أقول: أخرج (مسلم) في "صحيحة" عن أبي الهياج الأسدي، قال: قال لي علي - رضي الله عنه -: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ "أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته".

وأخرج عن جابر - رضى الله عنه - قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُجصّص القبر، وأن يبنى عليه، وأن يكتب عليه".

وقال ابن ماجه - رحمه الله -: "باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها".

قال النووي - رحمه الله - في شرح صحيح مسلم: قال الشافعي -رحمه الله-: "رأيت الأئمة في مكة يأمرون بهدم ما بُني".

و "الذي يرجع لمبدأ (البناء على القبور) في (العالم الإسلامي)، يراه مرتبطاً بقيام (دولة القرامطة) في (الجزيرة العربية)، (والفاطميين) في (المغرب) ثم في (مصر)" (48).

الملاحظة الرابعة عشرة: ذكر في (99) أن من الخطط التي وضعت (للشيخ محمد بن عبد الوهاب)؛ نشر قرآن فيه تعديل كما جعل في الأحاديث من زيادة ونقيصة !!

أقول: إليك عقيدة الشيخ – رحمه الله – في (القرآن الكريم)، وحكم الزيادة فيه، والنقص منه: قال – رحمه الله -: "واعتقاد ما يُخالف كتاب الله كفر" اهـ (9)، وقال – رحمه الله -: "ومن اعتقد عدم صحة حفظ القرآن الكريم من الإسقاط، واعتقد ما ليس منه أنه منه؛ فقد كفر" اهـ (51)، وقال – رحمه الله -: "ومُكذّب القرآن كافر ليس له إلا السيف وضرب العنق" اهـ (52)، وقال – رحمه الله -: "ومن هزل بشيء فيه ذكر الله، أو القرآن، أو الرسول؛ فهو كافر" اهـ (53).

الملاحظة الخامسة عشرة: ذكر في (ص101) أن (الشيخ محمد بن عبد الوهاب) استبعد أن يقدر على (هدم الكعبة) عند الاستيلاء عليها.

أقول: أكتفي بالجواب على هذا الهراء؛ بنقل شهادة (رجل) (ليس من أهل نجد)، بل وليس من مؤرخي (المشارقة)، وإنما هو من مؤرخي (المغاربة)؛ يحكي لنا واقعة بعد وفاة (الشيخ محمد بن عبد الوهاب) (بعشرين سنة) تقريباً، وهذا الرجل هو (أحمد الناصري) صاحب كتاب: "الاستقصاء في تاريخ المغرب الأقصى" (54)، وقد غطى حيزاً كبيراً من أخبار (دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب)؛ بأكثر من (عشر صفحات).

يقول (أحمد الناصري) عن السلطان (سليمان بن محمد بن عبد الله العلوي) ( 55): "أنه أراد أن يتحقق من (ابن سعود) وما يدعو إليه، فأرسل ابنه (المولى إبراهيم في جماعة من علماء المغرب وأعيانه، ومعه (جواب) من والده، فوصلوا إلى (الحجاز)، وقضوا (المناسك)، وزاروا (الروضة الشريفة)، كل هذا على (الأمن والأمان)، (والبر والإحسان)".

ثم أردف (أحمد الناصري) قائلاً: "حدثنا جماعة وافرة ممن حجَّ مع (المولى إبراهيم) في تلك السنة، أنهم، ما رأوا من ذلك (السلطان) – يعني الإمام سعود -؛ ما يُخالف ما عرفوه من (ظاهر الشريعة)، وإنما شاهدوا منه، ومن أتباعه غاية الاستقامة، (والقيام بشعائر الإسلام)؛ من (صلاة وطهارة)، (وصيام)، و(نهي عن المنكر الحرام)، (وتتقية الحرمين الشريفين من القاذورات والآثام)؛ التي كانت بهما من غير نكير، وأنه لما اجتمع (بالشريف المولى إبراهيم)، أظهر له التعظيم الواجب (لآل البيت الكريم)، وجلس معه كجلوس أحد أصحابه وحاشيته، وكان الذي تولَّى الكلام معه (الفقيه القاضي)؛ (أبو إسحاق إبراهيم الزرعي)" اهـ(56).

الملاحظة السادسة عشرة: ذكر في (ص 101-102) أنه بعد سنوات من العمل تمكنت الوزارة من جلب (محمد بن سعود) إلى جانبها، فأرسلوا إلى (محمد بن عبد الوهاب) رسولاً ببين له ذلك، ويظهر وجوب التعاون بين (المحمدين)؛ فمن (محمد بن عبد الوهاب) الدين، ومن (محمد بن سعود) السلطة ... !! أقول: المذكور الثابت في (كتب التاريخ) أن الشيخ (محمد بن عبد الوهاب) – رحمه الله – ذهب إلى (الدرعية) بلد (محمد بن سعود)، فعلم به خصائص من أهل (الدرعية)، فزاروه خفية، ورأوه لا يزال على سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم (ثابتاً)، فأرادوا أن يُخبروا (محمد بن سعود)، ويشيروا عليه بنصرته، فهابوا فأشارت (المرأة) على (زوجها)، وكذلك أخواه (ثنيان ومشاري)، بمساعدة الشيخ ونصرته، وألقى الله – سبحانه – في قابه للشيخ محبة ، فقام (محمد بن سعود) من فوره، وسار إليه، ومعه (أخواه)، فسلم عليه، ورحًب به، وأبدى غاية الإكرام والتبجيل، وأخبره أنه يمنعه بما يمنع به نساءه وأو لاده، وقال: أبشر ببلاد خير من بلادك، وأبشر بالعز والمنعة.

فقال (الشيخ): وأنا أبشّرك بالعزّ و التمكين، وهذه كلمة "لا إله إلا الله"؛ من تمسّك بها وعمل بها ونصرها، ملك بها البلاد والعباد، وهي كلمة التوحيد، وأول ما دعت إليه الرّسل؛ من أولهم إلى آخرهم، وأنت ترى (نجداً) (وأقطارها) أطبقت على (الشّرك)، (والجهل والفرقة)، (وقتال بعضهم لبعض)؛ فأرجو أن تكون (إماماً) يجتمع عليه المسلمون، وذريتك من بعدك.

ثمَّ لَما تحقَّق (محمد بن سعود) من معرفة التوحيد وفضله، ورأى بُعدَ الناس في الواقع عنه، قال للشيخ: يا شيخ! إن هذا دين الله ورسوله الذي لا شك فيه، وأبشر بالنُّصرة لك ولما أمرت به، والجهاد لمن خالف التوحيد " (57)

الخاتمة : قد وجد القدح في (هذه الدعوة) صدى في نفوس (راغبي الزعامة) (والتسلط)، باسم (المعرفة والعلم)، ولدى (أصحاب الأهواء) و(المصالح الظاهرة) أيضاً.

هذا من (جانب)، ومن (جانب) آخر انطلت (النسبة) إلى (الوهاب): (الوهابية) نبزاً بدعوة الشيخ!!، وهي نسبة غير صحيحة من حيث مراد الطاعنين-، لأنهم لو نسبوها (الشيخ محمد) لصارت (محمدية)، نسبة إلى محمد صلى الذين الإسلامي) كلمة يسمى (الرسالة المحمدية)، نسبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بلّغها عن ربه (58).

وما أرادوه بالطعن مناقبٌ عليهم ؛ ف(الوهابية) نسبة إلى الله -تعالى- الذي من أسمائه -سبحانه-: "الوهاب"؛ فالحمدلله.

| http://asha3era.com/?p=253/                                                                                 | Go | NOV     | DEC       |              | يكون        | 2         |        | • |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|--------------|-------------|-----------|--------|---|
| النبوية)، بل إنه لم يناقش رأياً مما قال، وإنما حرَّكتهم (المصالح الدنيوية)، (و أعماهم الهو <u>d capture</u> |    | رً≥، أو | <b>26</b> | الأحكام)، أو |             | ا)، أو    | f      | 1 |
| 26 Dec 2019                                                                                                 |    | 2018    | 2019      | 2020         | <b>▼</b> _A | bout this | captur | е |

وقد أثبتت الأيام صدق و إخلاص (الشيخ محمد) - رحمه الله-؛ حيث بقي صدى الدعوة، بل ازداد، وحرص الناس في كل مكان على تتبع كتبه - رحمه الله-، ودر استها ، كما عاد كثير من المناوئين إلى رُشده ، بعدما استبان لهم سلامتها ، وصدق هدف الداعية ؛ (لأن الحق أحق أن يتبع) ( 60). هذا إلى (جانب) اهتمام المسلمين بها في كل مكان، وتحقق طلبة العلم من صدق الهدف ، وبُعدها عن مسارب البدع والخرافات التي أنكرها علماء الإسلام في كل مكان.

ولقد زاد الأمر وضوحاً أن الناس في كل مكان ما كانوا ليقنعوا إلا بما هو واضح ، يدعمه الدليل ، فوضح أمامهم أن (محمد بن عبدالوهاب) كغيرة من الدعاة المصلحين جاء ليجدد الدعوة ، وينقي العقيدة من الفساد ، الذي أدخل عليها نتيجة الجهل؛ أداء للأمانة، ونصحاً للأمة ، ليعيد الناس بأعمالهم واعتقاداتهم إلى (منهج السلف الصالح)، منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى نهاية القرن الثالث الهجري ؛ حيث بدأت البدع تدخل الصف الإسلامي، نتيجة غلبة الأمم، والتأثر بثقافات الأمم الأخرى في معتقداتها، ولضعف العلماء في أداء الأمانة (61). وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

\_\_\_\_\_

## الهو امش:

(1)وقفت على نسختين لهذه (المذكرات)؛

الأولى باسم: "اعتر افات الجاسوس الإنجليزي" الطبعة الرابعة، قد طبعت طبعة جديدة بالأوفست وقف الإخلاص، تطلب من مكتبة الحقيقة بشارع الشفقة بفاتح 57 استانبول – تركيا.. هجري قمري (1413)، هجري شمسي (1370)، ميلادي (1992)؛ تقع في (103) صفحة من القطع الوسط، وبآخر ها ملحق بعنوان: (عداوة الإنكليز للإسلام) (ص104-104)، وملحق آخر بعنوان (خلاصة الكلام) (149-186).

الثانية باسم: "سيطرة الإنكليز ودعمهم لمحمد بن عبدالوهاب"، أو "مذكرات مستر همفر الجاسوس البريطاني في البلاد الإسلامية". نقله إلى العربية الدكتور (م.ع.خ)، تقع في (85) صفحة من القطع الوسط! ولا يوجد عليها أي معلومات عن دار الطباعة أو سنة الطبع!!

- (2) "تصحيح خطأ تاريخي حول الوهابية": (ص 39) د. محمد بن سعد الشويعر.
- (3) قال الإمام محمد بن عبدالوهاب حرحمه الله-: "لست ولله الحمد- أدعو إلى مذهب صوفي، أو فقيه، أو متكلم، أو إمام من الأئمة الذين أُعظُّمهم؛ مثل: ابن القيم، والذهبي، وابن كثير، وغيرهم؛ بل أدعو إلى الله عوده لا شريك له-، وأدعو إلى سُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أوصى بها أول أمته و آخرهم، وأرجو أني لا أرد الحق إذا أتاني؛ بل أشهد الله وملائكته وجميع خلقه: إن أتانا منكم كلمة من الحق لأقبلتها على الرأس والعين، ولأضربن الجدار بلك ما خالفها من أقوال أئمتي؛ حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإنه لا يقول إلا الحق..." اه (القسم الخامس من مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب الرسائل الشخصية): (ص252).
  - ( 4 ) كما في (ص 14، 19) من "مذكر اته".
  - (5) كما في (ص 15، 18، 27، 28، 44) من "مذكر اته"!.
- (6) قال شيخ الإسلام (ابن تيمية) -رحمه الله: "لم يزل الله -سبحانه وتعالى- يقيم لتجديد الدين من الأسباب ما يكون مقتضياً لظهوره؛ كما وعد به في الكتاب؛ فيظهر به محاسن الإيمان ومحامده، ويعرف به مساوئ الكفر ومفاسده، ومن أعظم أسباب ظهور الإيمان والدين، وبيان حقيقة أنباء المرسلين، ظهور المعارضين لهم من أهل الإفك المبين...؛ وذلك أن الحق -إذا جُحد و عُورض بالشبهات -أقام الله- تعالى- له مما يحق به الحق ويبطل به الباطل من الآيات البينات، بما يظهره من أدلة الحق وبر اهينه الواضحة، وفساد ما عارضه من الحجج الداحضة... قال -تعالى-: (ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب) [آل عمر ان: 179] اهه. "الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح": (1/84-87).
  - (7) "سير أعلام النبلاء" (14/277).
  - (8) وهذا ما وقع به التصريح في (مجلة منار الهدى)؛ (الحبشيَّة الهرريَّة) (العدد 28)، رمضان 1415هـ شباط 1995، في (ص62): "وفي عام (8) وهذا ما وقع به التصريح في شراك الجاسوس الإنجليزي (همفر) وأصبح آلة لمساعي الإنكليز لمحو الإسلام، ونشر عبد الوهاب ما أملى عليه الجاسوس من الأكاذيب باسم (الوهابية)". أهـ.
    - فسبحان من أعمى أبصار هم وبصائر هم..!!!
    - (9) أنظر: "عنوان المجد في تاريخ نجد" لعثمان بن بشر: (1/29).
    - (10) انظر كتاب: "انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب خارج الجزيرة العربية" لمحمد كمال جمعة (ص 63 87).
  - (11 ) انظر: "رحلة عبر الجزيرة العربية" لسادلير: (ص85 87 وص96 99 و ص105 110 و ص149 و ص156 159). ترجمة: أنس الرفاعي، والناشر: سعود بن غانم العجمي.

- (14) ومن رام الاستزادة والوقوف على حقيقة هذا الكلام وأضعافه؛ فلينظر كتاب "أصول مذهب الشيعة الإثني عشرية عرض ونقد" للدكتور ناصر القفاري.
  - (15) انظر: "عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي" للدكتور صالح بن عبدالله العبود: (1/178-179).
    - (16) مؤلفات الشيخ "القسم الخامس الرسائل الشخصية ص 96".
    - (17) مؤلفات الشيخ "القسم الخامس الرسائل الشخصية ص 107".
    - (18) مؤلفات الشيخ "القسم الخامس الرسائل الشخصية ص 101".
      - (19) أي: أتباع الشيخ (محمد بن عبد الوهاب).
    - (20) "صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان": (ص 510 511) في الحاشية.
      - (21) مؤلفات الشيخ "القسم الخامس الرسائل الشخصية ص 11".
        - ( 22) مؤلفات الشيخ "القسم الأول العقيدة ص 394".
      - (23) مؤلفات الشيخ "القسم الخامس الرسائل الشخصية ص 32".
- (24) انظر: "عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي": (1/40 41)، و "انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب خارج الجزيرة العربية" لمحمد كمال جمعة: (13)، و "تاريخ البلاد العربية السعودية" للدكتور العجلاني: (47).
  - (25) مؤلفات الشيخ "القسم الخامس الرسائل الشخصية ص 10".
    - ( 26) "رسالة في الرد على الرافضة": (14).
    - (27) "رسالة في الرد على الرافضة": (18).
    - ( 28) "رسالة في الرد على الرافضة": (27).
    - ( 29) "رسالة في الرد على الرافضة": (17).
  - (30) مؤلفات الشيخ "القسم الخامس الرسائل الشخصية -" (ص 11).
    - ( 31) "رسالة في الرد على الرافضة" (ص 34 35).
- (32) مؤلفات الشيخ "القسم الخامس الرسائل الشخصية ص 36)"، وانظر كتاب: "البيان والإشهار لكشف زيغ الملحد الحاج مختار" لفوزان السابق: (ص 81 82)، وانظر كتاب: "دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عرض ونقد" لعبد العزيز العبد اللطيف: (ص 170 171)، و"الدرر السَّنية في الأجوبة النجدية": (1/65).
  - (33) "رحلة عبر الجزيرة العربية" لسادلير: (ص 139).
  - (34) انظر: "عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأثرها في العالم الإسلامي" للدكتور صالح بن عبد الله العبود (1/ 175 176).
    - ( 35) "رسالة في الرد على الرافضة": (ص 20 21) بتصرف.
  - ( 36) "تاريخ نجد": (2/271)، ومؤلفات الشيخ "القسم الثالث الفتاوى ص 9"، و"الدَّرر السَّنيَّة في الأجوبة النجدية" (1/102).
    - (37) مؤلفات الشيخ "القسم الثالث الفتاوى ص 11".
    - (38) مؤلفات الشيخ "القسم الثالث الفتاوي ص 11".
    - (39) مؤلفات الشيخ "القسم الخامس الرسائل الشخصية ص 11".
    - (40) مؤلفات الشيخ "القسم الخامس الرسائل الشخصية ص 11".
    - (41) مؤلفات الشيخ "القسم الخامس الرسائل الشخصية ص 25".
    - (42) مؤلفات الشيخ "القسم الخامس الرسائل الشخصية ص 11، 12، 62".
      - (43) مؤلفات الشيخ "القسم الخامس الرسائل الشخصية ص 36.
      - (44) مؤلفات الشيخ "القسم الخامس الرسائل الشخصية ص 60".
    - ( 45) مؤلفات الشيخ "القسم الخامس الرسائل الشخصية ص 100 101".
      - (46) "صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان": (ص 510).
      - (47) "صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان": (ص 510) في الحاشية.
    - (48) "تصحيح خطأ تاريخي حول الوهابية" للدكتور محمد بن سعد الشويعر: (ص 103)
      - ( 49) "رسالة في الرد على الرافضة": (14، 7).
        - (50) "رسالة في الرد على الرافضة": (8).

.(122 - 120 / 8) (54)

- (55) الذي بويع في (فاس) في حدود عام (1226 هـ)، وقد كان معاصراً للإمام (عبد الله بن سعود)، ووالده الإمام (سعود بن عبد العزيز)؛ الذي دخل مكة المكرمة في المرة الأولى حاجاً عام (1214 هـ) الموافق لعام (1799 م).
  - (56) وانظر: "الإعلام بمن حلَّ مراكش وأغمات من الأعلام" للعباس بن إبراهيم: (10/ 68 73). نقلاً من كتاب "تصحيح خطأ تاريخي حول الوهابية" بتصرف.
    - ( 57) انظر: "عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية" (2/162 167) تصرف.
      - (58) "تصحيح خطأ تاريخي حول الوهابية" (ص79).
      - ( 59) "تصحيح خطأ تاريخي حول الوهابية" (ص84- 85).
        - (60) "تصحيح خطأ تاريخي حول الوهابية" (ص 90).
        - (61) "تصحيح خطأ تاريخي حول الوهابية" (ص 112).

(Visited 45 times, 1 visits today)

.PROUDLY POWERED BY WORDPRESS. | THEME: FICTIVE BY WORDPRESS.COM